

لشيخ الإسلام ابن تيمية

ومعهارسالة

وع السينين

عايجوزومالا يجوزمن لغيبة

للإمام محدبرع لخالشوكاني

تحقیق مجرانی ایمنا کورکز

# كتاب قد حوى دررا بعين الحسن ملحوظة لهـــذا قلت تنبيهـــا حقـــوق الطبــع محفوظة

الطبعة الأولى في غرة شــوال سنة ١٤٠٦ هـ

الناشر مُحَنْبُلِنَ عِلَا الْمَالِيَّ الْمِنْ الْمَالِيَّ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيَّةِ الْمُرْسِيَّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُحْمِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُلْمِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِلِيِّةِ الْمُرْسِيِيِّةِ الْمُرْسِيِّةِ الْمُرْسِيِيِيِيْلِيْلِيْلِيْلِمِلْمِيْلِيْلِلْمِلِيْلِيِيْلِمِلْمِيْلِيْلِيْلِمِيْلِيْلِيْلِمِيْلِيْل

## وأسكرالت الزعم الزعم

وتفوز بالفضل الكبير الخالد تجد الإعانة من إله ماجد جمع الفضائل جمع فذ ناقد فيما يقرب من رضاء الواحد وادع لكاتب وكل مساعد

إن شئت أن تحظى بجنة ربنا فانهض لفعل انخير واطرق بابه واعكف على هذا الكتاب فإنه يهدى إليك كلام أفضل مرسل فأدم قسراءته بقلب خالص

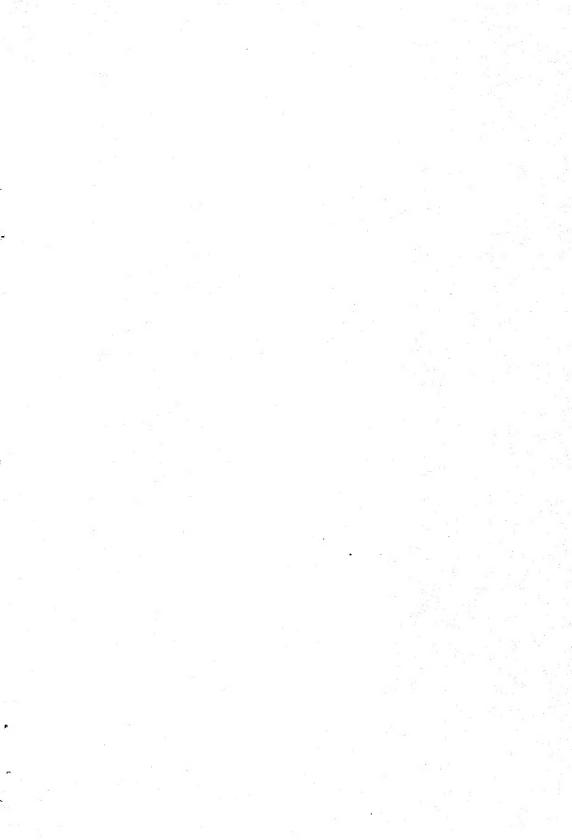

# بسب إلته آلزم التحاير

## مقــدمة الناشر:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

#### قال تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » •

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً ). . .

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما )، . .

#### أما بعسد:

نظراً لعظم كبر الذنب في الغيبة فقد حذر منها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال:

(( ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ))

ورهب منها صلى الله عليه وسلم كما سيأتى ، ونظراً لتفشى هذا المرض ( الغيبة ــ والنميمة ) فقد أولى هذا الأمر فى القديم والحديث أهل العلم بإفراده برسائلهم .

واتماماً للفائدة فقد رأينا أن نجمع بين رسالتين :

#### الرسالة الأولى:

لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو غنى عن التعريف .

وقد طبعت قبل ذلك فى كتابه مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الرابع وقد جمع هذه الرسائل الشيخ جمال الدين القاسمى رحمه الله واعتنى بطبعها واخراجها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله .

#### الرسالة الثانية:

وهى « رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة » للامام محمد بن على الشوكانى وقد اعتنى بطبعها قبل ذلك الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية .

# منهج التحقيق:

- مراجعة النص .
- تخريج الآيات .
- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها كلما أمكن .
- إضافة بعض العناوين فى أصل الكتاب اتماماً للفائدة مع التنويه بذلك فى الهامش .
  - عمل مقدمة استكمالا للموضوع .

وقد قام الأخ المكرم محمود امام منصور بالتكرم باتباع هذا المنهج فى تحقيق الرسالتين مع عمل مقدمة طيبة عن الغيبة وما لا يجوز منها وما لا يجوز والترهيب منها والتوبة فجزاه الله خير الجزاء.

المراجع ابو حديفـــة ابراهيم بن محمـــد

#### مقدمة المحقق

ظال الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين :

إن اللسان من نعم الله العظيمة . ولطائف صنعه الغريبة . فإنه صفير جرمه . عظيم طاعته وجرمه . إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان ، وهما غاية الطاعة والعصيان .

ثم إنه ما من موجود أو معدوم . خالق أو مخلوق . متخيل أو معدوم . مظنون أو موهوم . إلا واللسان يتناوله . ويتعرض له بإثبات أو نفى ، فإن كل ما يتناوله العلم . يعرب عنه اللسان ، إما بحق أو باطل . ولا شيء إلا والعلم متناول له . وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء . فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور . والأذان لا تصل إلى غير الأصوات واليد لا تصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء ، واللسان رحب الميدان ليس له مرد ، ولا مجاله منتهى وحد . له في الخير مجال رحب ، وله في الشر ذيل سحب . فمن أطلق عذبه اللسان . وأهمله مرض العنان وسلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا حرف هار . إلى أن يضطره إلى البوار « انتهى من الإحياء » .

ونحن بتوفيق الله وحسن تدبيره نفصل فى آفة من أعظم آفات اللسان وتتناولها فى رسالتين .

الأولى: لامام جليل له فى كل ميدان باع طويل بشهادة أهل العلم والعدل هو الامام أحمد بن عبد الحليم بن تيسية رحمه الله تعالى .

الثانية : لخاتمة المجتهدين الامام محسد بن على الشوكاني صاحب التصانيف الكثيرة والعلم الوفير رحمه الله تعالى .

# وقد جمعا في الرسالتين فوائد جمة عظيمة النفع تجد فيها :

حدود الغيبة وأسبابها وغوائلها ، وطريق الاحتراز منها . إلا أن الرسالتين قد أخذتا الطابع الفقهى الأصولى وخلتا من الترهيب من هذه الآفة الخطيرة التى قطعت أواصر المسلمين وسوف نقوم بعون الله وتوفيقه ذكر بعض هذه الأمور فى هذه المقدمة الموجزة :

#### \* \* \*

# الترهيب من الغيبــة

- فقد روى الامام مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة « كل المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه » .
- وروى أيضاً من الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة « قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً » .
- ومن حديث أبى برزة عن النبى صلى الله عليه وسلم «قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته »قال الامام العراقى اسناده جيد.
- وعن جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير . فأتى على قبرين يعذب صاحبهما فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله » . ابن أبى الدنيا فى الصست بإسناد جيد قاله العراقى .

# ما ورد عن الصحابة والتابعين في الغيبـــــة

وقال بعض التابعين : ادركنا السلف وهم لا يرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة ولكن فى الكف عن أعراض الناس .

#### وقال ابن عباس:

إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك . فاذكر عيوبك .

#### وقال ابو هريرة:

يبصر أحدكم القذى في عين أخيه . ولا يبصر الجذع في عين نفسه .

#### وبلغ الحسن البصرى:

رجل فقال له : بلغنى أنك تغتابنى ، فقال له الحسن : ما بلغ قدرك أن احكمك في حسناتي يوم القيامة .

\* \* \*

# الأسسباب الباعثة على الغيبسة

#### الأول:

الحقد والغضب بأن يشفى غيظه .

#### الثاني:

موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام .

#### الثالث:

المهاجمة للدفاع عن النفسل.

#### الرابع:

اتهام الغير لتبرئة النفس.

#### الخامس:

ارادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره .

#### السادس:

الحسد . فيحسد من يثنى الناس عليه ويحبونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه .

#### السابع:

اللعب والهزل . والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره مما يضحك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب .

#### الثامن:

السخرية والاستهزاء. استحقاراً له .

#### التاسع:

اظهار التعجب من حال المخطى، فيقول ما رأيت أعجب من فلان كيف يخطى، .

#### العاشر:

إظهار الرحمة فيقول : « مسكين فلان قد غمنى أمره وما ابتلى به من المعاصى » .

#### الحادي عشر:

الغضب لله تعالى . فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه ، فظهر غضه وبذكر اسمه .

#### \* \* \*

# 

اعلم أن مساوىء الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل .

وإنما علاج كل علة بمضادة سببها . فلنفحص عن سببها وقد ذكرناه فالعلاج على وجهين :

#### أحدهما على الجملة:

فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته بهذه الأخبار التي رويناها . وأن يعلم أن الغيبة محبطة للعمل والحسنات يوم القيامة .

#### والآخر على التفصيل:

بأن يعالج أسباب الحسد والحقد والعضب وألا يوافق الجلساء له في معصية ، وأن يقوم بتزكية نفسه .

#### \* \* \*

# كف\_ارة الغير\_\_ة

أن يندم صاحبها ويتوب إلى الله .

ثم يستحل المغتاب ليحله ، فيخرج من مظلمته .

ففى الحديث المتفق عليه من حدث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كانت لأحيه عنده مظلمة فى عرض أو مال فليستحلها منه قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم. إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت من سيئاته » [انتهى من الاحياء مختصرا].

والآن نشرع فى تقديم الرسالتين إلى القراء لعل الله ينفع بها وينفعنا بها ويجعلنا ممن يقولون ما يفعلون .

الحقق

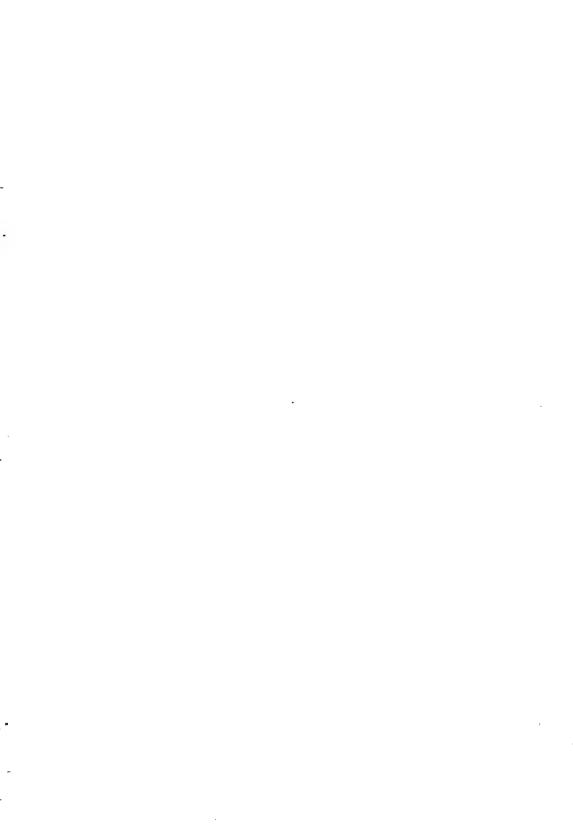

# الرسالة الأولى:



ما يجوز منها وما لا يجوز النميمة ـ اعاريض ـ الهمز ـ اللمز ـ البهتان ـ التوبة

> لشيخ الاسلام ابن تيمية

تختیق مجرد (مزیز ایم برای ورژ

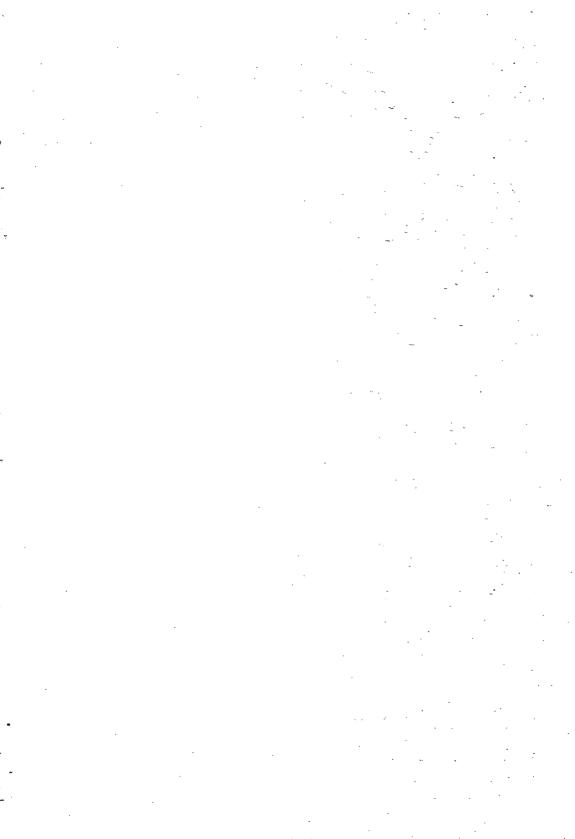

# الرسسالة الأولى

# مسئلة في الغيبة:

هل تجوز على اناس معينين او يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذلك ؟

افتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر ، ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم .

#### الجواب:

الحمد لله رب العالمين ، أصل الكلام فى هذا ان يعلم أن الغيبة هى كما فسرها النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لما سسئل عن الغيبة فقال : « هى ذكرك أخاك بما يكره » قيل : يا رسول الله أرأيت ان كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » (١) .

بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الغيبة (٢)والبهتان (٢) وان الكذب عليه بهت له كما قال سبحانه :

( ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم )) ١٠٠

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم من حديث أبي هريرة كتاب الأدب باب تحربم الغيبة جزء ١٦ صفحة ١٤٢

<sup>(</sup>٢) الفيبة: من الاغتياب واغتاب الرجل اغتياباً اذا وقع فيه ، وهو أن يتكلم خلف انسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه وأن كان فيه فأن كان صدقاً فهو غيبة وأن كان كذباً فهسو البهت والبهتان . \_ لسان العرب مادة « غيب » .

 <sup>(</sup>٣) البهتان : من بهت الرجل ببهته بهتا وبهتان فهو بهات أى قال عليه ما لم يغمله فهو مبهوت والبهتان : افتراء .
لسان العرب مادة « بهت »

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية : ١٦

وقال تعالى :

« ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن » (ه) . .

وفي الحديث الصحيح « ان اليهود قوم بهت » (1).

فالكذب على الشخص حرام كله ، سواء كان الرجل مسلماً أو كافراً ، برأ أو فاجراً ، لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكدب كله حرام .

\* \* \*

# العـــاريض (٧)

ولكن يباح عند الحاجة الشرعية « المعاريض » وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى ، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب ، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض ، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يعنيه المخاطب فهذه المعاريض ، وهى كذب باعتبار الافهام ، وان لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة ، ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم « لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله : قوله لسارة أختى ، وقوله « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله : « إنى سقيم » (١٨) وهذه الثلاثة معاريض ، وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم ، وهو أن يعنى معاريض ، وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم ، وهو أن يعنى العلماء إن ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا العلماء إن ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا كما فى حديث أم كلاوم بنت عقبة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كما فى حديث أم كلاوم بنت عقبة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمى خيراً » (٩) ولم

<sup>(</sup>٥) سورة المتحنة الآية : ١٢

<sup>(1)</sup> هو من كلام عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ابن كثير في البداية والمتهاية في قصة اسلام عبد الله بن ابي بكر (٧) المعاريض : التورية بالثلء عن الشيء والمعاريض جمع معراض من النعريض الذي هو خلاف التصريح .

لسان العرب مادة « عرض »

<sup>(</sup>A) رواه البخاري والامام أحمد عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٩) دواه مسلم كتاب الأدب باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه ١٦ / ١٥٧ من حديث أم كلئوم .

يرخص فيما يقول المناس أنه كذب إلا في ثلاث: في الاصلاح بين الناس وفي الحرب وفي الرجل يحدث امرأته » (١٠٠) .

قال فهذا كله من المعاريض خاصة ولهذا نفى عنه النبى صلى الله عليـــه وسلم اسم الكذب باعتبار القصد والغاية .

\* \* \*

# صور من العساريض (١١)

كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الحرب خدعة » وانه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ومن هذا الباب « قول الصديق فى سفر الهجرة عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يهدينى السبيل » (١٢). وقول النبى صلى الله عليه وسلم للكافر السائل له فى غزوة بدر « نحن من ماء » (١٢).

وقوله للرجل الذي حلف على المسلم الذي أراد الكفار أسره « انه أخى » وعنى اخوة الدين ، وفهموا منه اخوة النسب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن كنت لأبرهم وأصدقهم المسلم آخو المسلم »

\* \* \*

<sup>(</sup>١٠) رواة مسلم باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه ١٦ / ١٥٧ من حديث أم كلشوم ومعنى العديث: قال الامام الغزالى « الكذب لدفع الضرر قد رخصه الشرع ولكن الحد فيه : أن الكذب محذور ولو صدق في مواضع الترخيص تولد عنها محذور فينبغى أن يقسابل احدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط ؛ فاذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا من الكذب في الشرع ، فله الكذب والمكس بالمكس ، وقد يتقابل الامران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك فان الميل الى الصدق أولى » ،

التهى من الاحياء مختصراً ٩ / ٣٤

<sup>(</sup>١١) عنوان مضاف من المحقق ،

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري عن أنس ٠

<sup>(</sup>١٣) رواه ابن اسحاق عند ابن كثير في البدانة والنهابة ٣ / ٢٦٤.

# الفــرق بين الغيبــة والبهتان 🗥

والمقصود هنا أن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الاغتياب وبين البهتان ، وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقاً فهو المغتاب ، وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « ذكرك أخاك بما يكره » موافقة لقوله تعالى :

( ولا يغتب بعضكم بعضا ، ايحب احسدكم أن يأكل لحسم أخيسه ميتسا فكرهتموه )) (١٥) ...

فجعل جهة التحريم كونه أخا اخوة الإيسان، ولذلك تعلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد.

\* \* \*

# الهمسز واللمسز (١١)

ومن جنس الغيبة الهمنز واللمز ، فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم كما فى الغيبة ، لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف ، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف ، كما قال تعالى :

« ومنهم من يلمزك في الصدقات )) (١٧) . .

أى يعيبك ويطعن عليك وقال تعالى:

(( ولا تلمزوا انفسكم )) (١٨) . .

أى لا يلمز بعضكم بعضا .

<sup>(11)</sup> عنوان مضاف من المحقق .

<sup>(</sup>١٥) سورة الحجرات آية: ١٢

<sup>(</sup>١٦) عنوان مضاف من المحقق ،

<sup>(</sup>١٧) سورة التوبة آية : ٥٨

<sup>(</sup>١٨) سورة الحجرات آية : ١١

وقال تعالى :

( هماز مشاء بنمیم )) (۱۹) ۰۰·

وقال تعالى:

( ويل لكل همزة الزة )) (٢٠) مه

\* \* \*

# صور المدح التي مدحها الله ورسوله وكذلك صـــور الذم (٢١)

إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو فى الأصل على وجهين:

(أحدهما ) ذكر النوع . (والثاني) ذكر الشخص المعين الحي أو الميت .

أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وليس ذلك من الغيبة كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه ، وما لعنه الله ورسوله لعن كما أن من صلى الله عليه وملائكته يصلى عليه ، فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوى والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الربا وموكله والسارق والزانى والمختال والفخور والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء ، كما حمد المؤمن التقى والصادق والبار والعادل والمهتدى والراشد والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، والمحلل والمحلل له ، ولعن من عمل عمل قوم لوط ، ولعن من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ، ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل منهنا ، ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فمنها ، ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

<sup>(</sup>١٩) سبورة القلم آية : ١١

<sup>(</sup>٢٠) سورة الهمزة آية : ١

<sup>(</sup>٢١) عنوان مضافٍ من المحقق .

وأكلوا أثمانها ، ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس . وذكر لعنة الظالمين .

والله هو وملائكته يصلون على النبى ويصلون على الذين آمنوا . والصابر المسترجع (أى القائل عند وفاة أحد له اللهم أجرنا فى مصيبتنا وأبدلنا خيراً منها) عليه صلاة من ربه ورحمة ، والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير ، وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات .

فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه والنهى عن الشر والتحذير منه فلابد من ذكر ذلك ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا بلغه ان أحدا فعل ما ينهى عنه يقول: « ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط». « ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ والله انى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده « ، « ما بال رجال يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر ؟ ويقول الآخر: لا أتزوج النساء ويقول الآخر: لا أكل اللحم ؟ لكنى أصوم وأفطر وأقدوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم ؟ فمن رغب عن سننى فليس منى » (٢٢).



# الالتزام بنص التسمية الواردة (\*)

وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بعير الأسماء التي علق الله بها ذلك مثل أسماء القبائل والمدائن

<sup>(</sup>۲۲) رواه أحمد عن عائشة .

صححه الالباني في السلسلة الصحيحة ( ٣٢٨ ) ٠

حديث « ما بال أقوام قالوًا كذا وكذا » . ، ، وواه أحمد عن عائشة وصححه الألبائي في السلسلة الصخيحة ( ١٨٠٨ ) .

<sup>(\*)</sup> عنوان مضاف من المحقق .

والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعرف كما قال تعالى :

« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (٢٢) . . .

وقوله تعالى :

( الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون) (٢٤) . . .

وقال تعالى:

(( تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا )) (٢٥) ٠٠

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ان آل فلان ليسوا لى بأولياء إنما وليى الله وصالح المؤمنين » (٢٦) .

وقال: « إلا أن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا » (٢٧) وقال: « ان الله أذهب عنكم عبية (٢٨) الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقى ، وفاجر شقى ، الناس من آدم وآدم من تراب » (٢٩) وقال:

٢٣١: سورة الحجرات آية : ١٣

<sup>(</sup>۲۱) سورة يونس آية : ۲۲ ، ۲۳

<sup>(</sup>۲۵) سورة مريم آية : ۲۳

<sup>(</sup>٢٦) حديث ألا أن .... رواه البخاري في كتاب الأدب باب « يبل ألرحم ببلاها » .

<sup>(</sup>۲۷) رواه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة عن معاذ بن جبل رقم ( ۲۱۲ ) قال الالبائى فى التخريج صحيح الأسناد ( 1 / ۹۳ ) .

 <sup>(</sup>۲۸) العبية ، والعبية : الكبر والفخر فهى من التعبين لأن المنكبر ذو تكلف وتعبية خلاف المسترسل على سجيته ،

لسان العرب مادة « عيب »

<sup>(</sup>٢٩) رواه أبو داوود عن أبى هريرة كتاب الادب باب التفاخر بالانساب • قال أبن قيم الجوزية في عون المعبود ( ١٤ / ٢١ ) الحديث أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار ألا من هذا الوجه وعبد الله بن جعفر وألد على بن المديني ضعيف • ضعفه يحيى بن معين • ووافقه القرطبي في التفسير ١٧ / ١٦٦١ ) • قالحديث ضعيف •

« انه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » (٢٠) .

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره .

\* \* \*

# لن تكون الموالاة والمعاداة (١٠)

فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه ، وسلطانه كتابه ، فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أى صنف كان ، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أى صنف كان ، قال تعالى :

« انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون • ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حرب الله هم الفالبون » (٢٢) • •

وقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء • بعضهم أولياء بعض )) (٣٢) • •

وقال تعالى :

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض » (٢٤) . .

<sup>(</sup>٢٠) رواه الامام أحمد في خطبة الوداع وقال عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي نقلا عن الفتح الربائي (١٢ / ٢٢٧) أورده البيهةي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه البيهةي عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣١١) عنوان مضاف من المحقق

<sup>(</sup>٣٢) سورة المائدة آية : ١٥

<sup>(</sup>٣٣) سورة المائدة آية : ٥١

<sup>(</sup>٣٤) سووة التوبة آية : ٧١

وقال تعالى :

« لا تتخلوا عدوى وعدوكم اولياء » (٢٥) . .

وقال تعالى :

« افتتخفونه وذريته اوليساء من دوني وهم لكم عدد ؟ بئس للظالمين بدلا » (٢٦) ٠٠

وقال تعالى:

( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم ، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه )) (۱۷) . .

\* \* \*

# تفاوت درجات الايمان لا يخرج من الايمان والمعصية لا تنفى الاخوة (٢١٠)

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى كما يقوله الخوارج (٢٩) والمعتزلة (٠٠)، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة، قال تعالى:

<sup>(</sup>٣٥) سبورة المنحنة آية : ١

٣٦١) سورة الكهف آية ١٠٠١

<sup>(</sup>۳۷) سورة المجادلة آية : ۲۲

<sup>(</sup>٣٨) عنوان مضاف من المحقق .

<sup>(</sup>٣٩) الخوارج هي فرقة سميت بذلك لخروجهم على الامام على يوم الجكمين حين كرهوا التحكيم وقالوا: لا حكم الاالله ، تعريضا بسب على دضي الله عنه وخرجوا عن قبضته ـ البرهان للسكسكي ص ٩

<sup>(</sup>٠٠) المعتزلة: سمواً بذلك لاعتزالهم عن أقوال المسلمين فأن الناس كانوا مختلفين في مرتكبى الكبائر ، فقال بعضهم هم كافرون ، وقال بعضهم هم مسلمون وقال بعضهم هم مؤمنون بما معهم من الايمان ، فأحدث وأصل بن عطاء « مؤسس المعتزلة » قولا رابعا وقال « ليسوأ بمؤمنين ولا كافرين » واعتزل المسلمين ، ـ البرهان ص ٢٦

( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ، فان بفت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى امر الله ، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالمدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين » . .

إلى قوله تعالى :

(( انما المؤمنون اخوة )) (٤١) . .

فجعلهم اخوة مع جود الاقتتال والبغي . وقال تعالى .

(( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )) ؟ (٤٢) . .

وقد قال تعالى :

((ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) (١٤٢)

فهذا الكلام فى الأنواع .

\* \* \*

# شروط اظهار عيوب شخص بعينه (11)

وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع:

منها: المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه أما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كما قالت هند: يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه ليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى . فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » (٥٠) .

<sup>(</sup>١١) سورة الحجرات الآية ( ٩ ، ١٠) .

<sup>(</sup>٤٢) سورة ص آية : ٢٨

<sup>(</sup>٢٣) سورة النور آية : ٢

<sup>(} })</sup> العنوان مضاف من المحقق .

<sup>(</sup>١٤٥) رواه مسلم في كتاب الأقضية عن عائشة ١٢ / ٧

كما قال صلى الله عليه وسلم : « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته » (13) وقال وكيع : عرضه شكايته وعقوبته حبسه ، وقال تعالى :

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » (٧) • •

وقد روى :

إنها نزلت فى نزل بقوم فلم يقروه . فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذى تنازع الناس فى وجوبه وان كان الصحيح انه واجب ، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذى اتفق المسلمون على استحقاقه إياه ؟

أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول فى كذب ولا ظلم الغير وترك ذلك أفضل .

#### ومنها:

أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين فى دينهم ودنياهم من الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبى صلى الله عليه وسلم من تنكح ؟ وقالت : إنه خطبنى معاوية وأبو جهم فقال : « أمعاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » .

وروى: « لا يضع عصاه عن عاتقه » (٤٨) فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك وهذا يؤذيك بالضرب. وكان هذا نصحاً لها ــ وان تضمن ذكر عيب الخاطب. وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصى إليه ومن يستشهده.

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٦) رواه أبو داوود والنسائي وأبن ماجة من حديث الشريد، ) قال الحافظ ألعراقي في تخريجه على الاحياء ( ٩ / ٦٦ ) استاده صحيح .

<sup>(</sup>٧)) سورة النساء آية : ١٤٨

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه السنة الا البخاري .

# النصح للحكام والأمراء (\*)

بل ومن يتحاكم إليه . وأمثال ذلك وإذا كان هذا في مصلحة خاصف فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرها ؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة ، الدين النصيحة » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (٤٩) وقد قالوا لعمر بن الخطاب : في أهل الشوري أمر فلانا وفلاناً ، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة \_ وهم أفضل الأمة \_ أمرا جعله مانعاً له من تعيينه .

#### \* \* \*

# حكم الجرح لرجال العديث (٥٠)

وإذا كان النصح واجباً فى المصالح الدينية الخالصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثورى والليث بن سعد اظنه الأوزاعي عن الرجل يتهم فى الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا: بين أمره ، وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل على أن أقول فلان كذا وفلان كذا ، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم .

#### \* \* \*

# حكم الجرح لمروجي البدع (\*)

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحدير الأمة منهم واجب باتفاق

<sup>(</sup>業) العنوان مضاف من المحقق .

<sup>(</sup>١٩) دواه مسلم \_ كتاب الإيمان جاب بيان أن الدين من النصيحة ( ٢ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥٠) عنوان مضاف من المحقق .

المسلمين حتى فيل الأحمد بن حبل: الرجل يصوم ويعملى ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع ؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه ، وإذا تكلم فى أهل البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا أفضل . فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس الجهاد فى سبيل الله ، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بنى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية بإتفاق المسلمين ، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسله وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ، فإن هؤلاء إذا أستولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً وأما أولئك فهم فسدون القلوب ابتداء .

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » (١٠) .

وذلك أن الله يقول في كتابه:

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم ألله من ينصره ورسله بالغيب )) (١٠) ٠٠

فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وانه أنزل الحديد كما ذكر . فقوام الدين بالكتاب الهادى ، والسيف الناصر :

« وكفي بربك هاديا ونصيراً )) (٥٢) · ·

والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١٥) قال الالبائي في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص ٢٣٨ رواه مستام عن أبي هريرة ( ٨ / ١١ ) وابن ماجة ( ٣١٤٣ -

<sup>(</sup>٥٢) سورة الحديد آية : ٢٥

 <sup>(</sup>۵۳) سورة الفرقان آية : ۴۱

# التحذير من المنافقين ببيان حالهم مشروع ليس بغيبـــة (١٠)

وأعداء الدين نوعان : الكفار والمنافقون وقد أمر الله نبيب بجهاد الطائفتين في قوله تعالم :

« جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » (٥٠) . .

فى آيتين من القرآن .

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين ، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله .

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى:

( لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الغتنـة
وفيكم سماعون لهم )) (٥٦) . .

فلابد أيضاً من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهــم إيــاناً يوجب موالاتهم .

وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلابد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم يكن كذلك لوجب بيان حالها ، ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة ،

<sup>(</sup>١٥٤ عنوان مضاف من المحقق .

<sup>(</sup>٥٥) سورة التحريم آية : ٩

١٥٦١ سورة التوبة آبة : ٧٤

وإن كان المخطىء المجتهد مغفوراً له خطؤه ، وهو مأجور على اجتهاده ، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وان كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله . ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكــر على وجه الذم والتأثيم له ، فإن الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي وذوية (٥٧) ، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبد الله بن سبأ (٥٨) وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق ، وان أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذكر بما يعلم منه ، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم ، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب الا قاصداً بذلك وجه الله تعالى ، وان تكون كلمة الله هي العليا ، وان يكون الدين كله لله ، فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثماً وكذلك القاضي والشاهد والمفتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « القضاة ثلاثة : قاضـــيان في قضى للناس على جهل فهو في النار . ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار » <sup>(٩٥)</sup> .

وقد قال تعالى :

( يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسسكم

ثقات وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥٧) عبد الله بن أبى بن سلول : هو من بنى عوف بن الخزوج وكان رأس المنافقين واليه يجتمعون وهو الذى قال « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل » في غزوة بنى المسطلق قال ابن استحاق : وكان ممن تعوذ بالأسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق من أحبار يهود \_ من الروض الانف للسهيلي شرح سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٥٨) عبد الله بن سبأ بن السوداء: كان يهوديا من أهل صنعاء ثم أسلم لا رغبة في الاسلام ولكن ليغر المسلمين باسلامه فيفسد أمورهم ويغرى بينهم الى أن حمل أهل معر والشام على الاجتماع على قتل عثمان رضى الله عنه وكان هو وفرقته « السبئية » يقرون بالرجمة الى الدئيا بعد الموت وهو أول من قال بذلك وأبعل الاخرة وهو كاعتقاد الرافضة ، أنظر البرهان ص ٥٠ (٥٩) رواه الترمذي وأبو داوود وأبن ماجة والقضياعي في مسند الشهاب عن أبن عمسر قال محقق مسند الشهاب عن أبن عمسر قال محقق مسند الشهاب عن أبن عمسر

او الوالدين والاقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فأن الله كأن بما تعملون خبيراً » (١٠) . .

واللى هو الكذب ، والاعراض كتمان الحق ومثله ما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » .

\* \* \*

# شروط الغييــــة (١١)

ثم القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلو فى الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذى يقاتل حمية ورياء.

وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل ، وليس هذا الباب مخالفاً لقوله: « الغيبة ذكرك أخاك بما يكره » فإن الأخ هو المؤمن وأخا المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه ، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهداً لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه ، ومتى كره هذا الحق كان ناقصاً في إيمانه ، على نفسه أو والديه أو قريبه ، ومتى كره هذا الحق كان ناقصاً في إيمانه ، ينقص من اخوته بقدر ما نقص من إيمانه ، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى :

## « والله ورسوله أحق أن يرضوه )) (٦٢) . .

ثم قد يقال : هذا لم يدخل فى حديث الغيبة لفظاً ومعنى وقد يقال دخل فى ذلك الذين خص منه كما يخص العموم اللفظى والعموم المعنوى وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم واحد والنزاع فى

<sup>(</sup>٦٠) سورة النساء آية : ١٢٥

<sup>(</sup>٦١) عنوان مضاف من المحقق .

<sup>(</sup>٦٢) سورة التوبة آية : ٦٢

ذلك يؤول إلى اللفظ إذ العلة قد يعنى بها التامة وقد يعنى بها المقتضية والله أعلم وأحكم .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

وبذلك أنهى الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه خيرا الكلام عن الغيبة بعد أن أوضح ملابساتها بأسلوبه المميز الدقيق فرحمه الله وأدخله فسيح جناته .

\* \* \*

وكان الفراغ من تبييض وتصحيح هذه النسخة المباركة الطيبة بحمد الله وعونه وتوفيقه . في شهر رمضان المبارك .

تم السكتاب وربنسا محمسود وله المكارم والعسلا والجسود وعلى النبى محمسد صلواته ما ناح قمرى وأورق عسود والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

المراجع ابو حذيفــة ابراهيم بن محمد

# فهــــرس الرسالة الأولى

# لابن تيميـــة

| الصفحة | الوضوع                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة الناشر                                                  |
|        | مقدمة المحقق                                                  |
| ٨      | الترهيب من الغيبة                                             |
| ٩      | ما ورد عن الصحابة والتابعين في الغيبة                         |
| •      | الأسباب الباعثة على الغيبة                                    |
| 11     | العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة _ وكفارة الغيبة          |
| 71     | المماريض وصور منها                                            |
| ۱۸     | الفرق بين الغيبة والبهتان                                     |
| ۱۸     | الهمز واللمز                                                  |
| 19     | صور المدح التي مدحها الله ورسوله وكذلك صور الذم               |
| ۲.     | الالتزام بنص التسمية الواردة                                  |
| 77     | لمن تكون الموالاة والمعاداة                                   |
| وة ۲۳  | تفاوت درجات الايمان لا يخرج من الايمان والمعصية لا تنفى الاخر |
| 37     | شروط اظهار عيوب شخص بعينه                                     |
| 77     | النصع للحكام والامراء                                         |
| 77     | حكم الجرح لرجال الحديث ولمروجي البدع                          |
| 47     | التحذير من المنافقين ببيان حالهم                              |
| ٣.     | شروط الغيبة                                                   |